## 

يذكر ابن بشر ، بين أمراء عبد العزيز ، اسم أميره على تهامة وما يليها من اليمن : عبد الوهاب ، المعروف بكنيته « أبو نقطة » . ولكنك لا تجد في كتابه حتى سنة ١٢١٨ – وهي سنة وفاة عبدالعزيز – أية إشارة الى عبدالوهاب هذا، ثم تفاجأ بمسيره ، خلال ولاية سعود ، الى جدة لمحاربتها ، ويعرقه لنا ابن بشر حينئذ بأنه ( أمير ألمع وعسير ونواحي تهامة . )

فمن هو عبد الوهاب هذا ، ومتى انضمت بلاده الى الدعوة ؟

يقول ( بلايفر ) في كتابه « العربية السميدة » : ان جد عبد الوهاب كان يكنى بأبي نقطة ، لنقطة كانت على عينه ، أي أنه كان أعور ، فاشتهر بها هو وذريته .

كان عبد الوهاب في حرب موصولة مع الشريف حمود ( أبو مسمار ) أمير أبي عريش ، الذي كانت بلاده تمتد ، على ساحل اليمن ، من الفنفدة الى بيت الفقيه ، وقد استطاع آخر الأمر أن يتغلب عليه ، فهرب حمود الى صنعاء .

كان إمام اليمن ، يومئذ ، شيخًا ضعيفًا ، وكان له ولد شاب اسمه ( أحمد )، فساعده حمود على إقصاء والده عن الحكم ، والحلول محله ، وصار يحكم اليمن من وراء أحمد هذا ، ثم تحركت فيه شهوة الثار ، فحارب عبد الوهاب ، بمؤازرة

إمام اليمن الجديد أحمـــد ، وقام بعمل بطولي خارق ، فاقتحم بنفسه خيمـة عمد الوهاب وقتله .

ويقول هاشم النعمي في « تاريخ عسير » : إن إقليم عسير كان يعرف بمخلاف جرش وكانت عسير ، منذ اعتناقها الدين الإسلامي ، تابعة لمكة ، حتى إذا ضعفت الخلافة في آخر العهد العباسي ، صارت تتبع صاحب النفوذ الأقوى من حكام الأقاليم المجاورة ، كالأيوبيين والمهاليك في مصر ، والرسوليين في اليمن ، وأمراء مكة من الأشراف فالأتراك العثانيين ، ولما ظهرت الدعوة السلفية في نجد وشمت أنوارها على جبال السراة ، وفد على الدرعية محد بن عامر أبو نقطة (١) ، عام المداع واعتنق الدعوة لاقتناعه بسلامتها وصحتها ، ( وبالتالي طمعاً في نيل السلطة والزعامة بين قبائله عن طريق حمايتها ) ، وقد تحققت أمنيته ! ذلك أن عبد العزيز (أسند اليه حماية الدعوة في هذه الربوع ونشرها بين السكان ، واشترط عليه محاربة شريف أبي عريش ، الذي كان مناصباً العداء للدعوة . . وجهز معه عيد عامرته على عسير الدواسر ) . وقد استطاع محمد ، بمعونة هذا الجيش ، جيشاً كثيفاً بقيادة أمير الدواسر ) . وقد استطاع محمد ، بمعونة هذا الجيش ، أخوه عدد الوهاب .

قـــاتل عبد الوهاب الأمير حمود وهزمه ، فأعلن حمود دخوله في الدعوة ، فأبقاه عبد الوهاب أميراً على أبي عريش (٢) ، ولكنه ما لبث أن نقض العهد وقتل عبدالوهاب، فقام ابن عم عبد الوهاب وخكفه (طامي بن شعيب) بمحاربة حمود واستعاد منه البلاد وضمها إلى الدولة السعودية .

<sup>(</sup>١) وهو من فخذ « المتحمى » من قبيلة ربيعة .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ عسير ، للنممي ، وبلايفر .